فجرُ العُدى والإيمان

# ول قصل الأخياع



#### فجرُ ال<del>هُدى والإ</del>يمان

## والمعق الأعمام

## الصغار واليافعين

- ۱- أدم عليه السلام
- ٣- هود عليه السلام
- ٥- إبراهيم عليه السلام
- ٧- يـُـوسـُـف علـيـه الـســلام
- ٩- أيسوب عليه السلام
- ١١- موسى عليه السلام
- ١٢- سُـــيـمان عليــه الـســلام
- ١٥- عيــســي علـيـه الــســلام

- ٤- صالح علــيــه الــــــلام
- ٦- إسماعيل عليه السلام
- ٨- شُعيب عليه السلام
- ١٠- يــونُس علــيــه الـســلام
- ١٢- داود عليه السلام
- ١٤- زكريا ويجيى عليهما السلام
- ١٦- محمد صلى الله عليه وسلم

من قصص الأنبياء ، قصص أنيرت وزيدت إشراقاً بذكر أخبار رُسُل الحسة والإنسانية ، رُسُل الحبة والسلام ، حقاً إنهم كانوا فَجرَ الهدى والإيمان ، صلوات الله عليهم وسلامه ، الذين أناروا ظلام عقول البشر، واقتلعوا منها الأوهام والأباطيل ودعوا إلى عبادة إله واحد لاشريك له ، بدءاً من أدم عليه السلام وإنتهاء بخاتم الأنبياء والمرسلين ، محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبره الله تعالى في سورة هود عن نبأ من تقدمًه من رُسُل وأنبياء . قال الله تعالى: ( وَكُلاً نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء ِ الرُسُل مَاتُثَبَّتُ بِهِ فُوادَكَ وَجَاء لَكَ فِي هذه الحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للمُؤْمِنِيْن )

الناشر

دار القلم الحربي للأطفيال EN.1.1

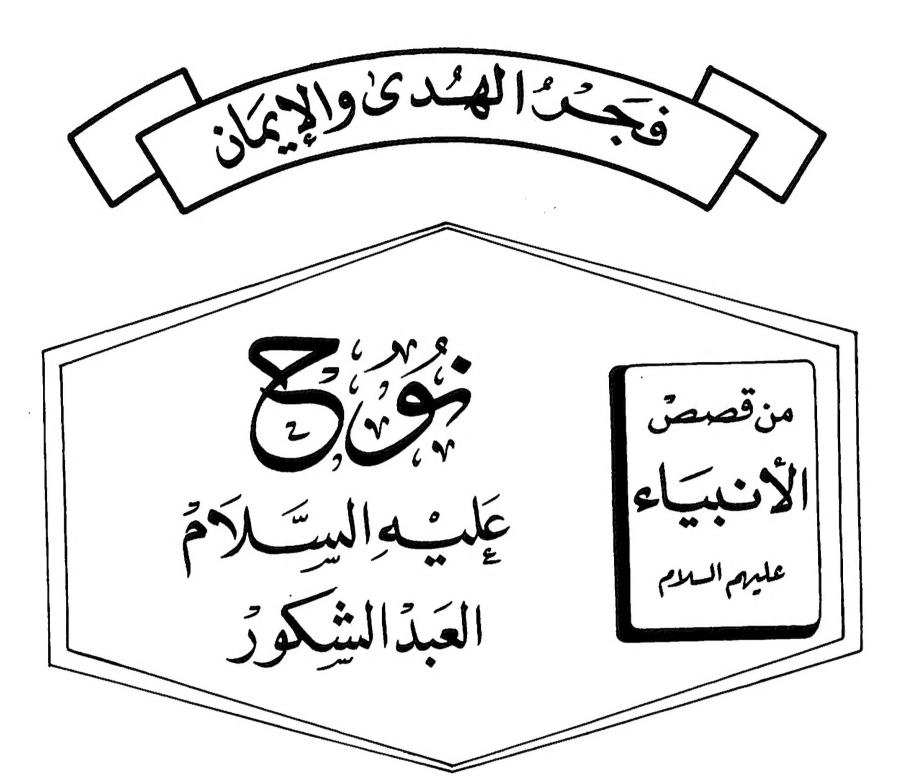



مراجعة : يوسف عبد الكريم عساني

إعداد وترتيب: زهير مصطفى

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر



## منشورات دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثانية مضبوطة ومشكولة 1421هـ ـ 2001 م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب \_ خلف الفندق السياحي \_ شارع هدى الشعراوي ص.ب:78 هاتف: 2213129 فاكس: 7812361 963+

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### وِلاَدَةُ نُوحٍ

هُوَ نُوْحُ بِنُ لاَمَكَ، وُلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعَشْرَةِ قُرُوْدٍ، وَالقُرنُ قَدْ يَعْنِي مِئَةَ عَام كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَقَدْ يَعْنِي جِيْلاً مِنَ النَّاسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ فَوْجِهِ مَعْالَى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ فَوْجِهِ مَنَ النَّاسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ فَوْجِهِ مَنْ النَّاسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ فَوْجَهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَعَلَى هَذَا قَدْ يَكُونُ بَيْنَ آدَمَ وَنُوْحٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ أُلُوْفٌ مِنَ السِّنِيْنَ.

<sup>(</sup>١) سورة: الإسراء(١٧).

#### نُوْحٌ الرَّسُولُ

بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نُوْحَالًا عَلَيْهِ السَّلامُ، لَمَّا عَبَدَ النَّاسُ الأَصْنَامَ وَالطَّوَاغِيْتَ وَوَلَجُوالًا فِي الضَّلاَلَةِ وَالْكُفْرِ، وَطَغُوا وَبَغُوا فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَوَّلَ رَسُولٍ بُعِثَ إِلَى الأَرْضِ، لِيَرْدَعَهُمْ وَبَغُوا فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَوَّلَ رَسُولٍ بُعِثَ إِلَى الأَرْضِ، لِيَرْدَعَهُمْ عَنْ كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ. الَّذِيْ عَنْ كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ. الَّذِيْ قَالَ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيْلِ: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مَظْيهِ فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَاللهِ عَيْرُهُ وَاللهِ عَيْرُهُ وَاللهِ عَيْرُهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيهِ وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْلَالِهُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَدْ وَرَدَتْ قِصَّةُ نُوْحٍ مَعَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسَمَّونَ: بَنِي رَاسِبَ في أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ في كِتَابِ اللهِ إِذْ وَرَدَتْ في سُوْرَةِ الأَعْرَافِ وَيُونُ مِنْ مَوْضِعٍ في كِتَابِ اللهِ إِذْ وَرَدَتْ في سُوْرَةِ الأَعْرَافِ وَيُونُ مَوْنُسَ وَهُودٍ وَالأَنْبِيَاءِ وَالمُؤْمِنُونَ وَالشُّعَرَاءِ والعُنكَبُوتِ وَيُونُسَ وَالشُّعَرَاءِ والعُنكَبُوتِ وَالصَّاقَاتِ وَالقَمَرِ، كَمَا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ فِيْهِ سُوْرَةً كَامِلَةً.

<sup>(</sup>١) يُصرف الاسم الثلاثي ساكن الوسط.

<sup>(</sup>٢) ولج: دخل.

<sup>(</sup>٣) سورة: الأعراف (٥٩).

#### نوْحٌ مع قومه

وَمَا إِنْ بَعَثَ اللهُ نُوْحَاً رَسُوْلاً لِيَهْدِيَ قَوْمَهُ وَيُرْشِدَهُمْ إِلَى الطَّرِيْقِ المُسْتَقِيْم وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْثَان الَّتي الطَّرِيْقِ المُسْتَقِيْم وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْثَان الَّتي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ العُزِيْزِ:

﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَنَتَرًا ﴾ (١).

حَتَّى وَقَفَ زُعَمَاءُ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَان بِالْمِرْصَادِ لِنُوْحِ وَلِمَا أَتَى بِهِ، فَحَارَبُوهُ وَآذَوْهُ وَرَفَضُوا أَنْ يَدَعُوا عِبَادَةِ الأَوثَانِ وَالأَصْنَامِ بِهِ، فَحَارَبُوهُ وَآذَوْهُ وَرَفَضُوا أَنْ يَدَعُوا عِبَادَةِ الأَوثَانِ وَالأَصْنَامِ النَّي لاَتَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ. وَكَانَ (وَدُّ وَسُواعٌ وَيَغُوثُ وَيَعُوثُ وَيَعُونُ وَنَسُرٌ) النَّي لاَتَضُرُ وَلاَ تَنْفَعُ وَكَانَ (وَدُّ وَسُواعٌ وَيَغُوثُ وَيَعُونُ وَنَسُرٌ) رِجَالاً صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمٍ نُوْحٍ ، فَلَمَّا مَاتُوا وَسُوسَ الشَّيْطَانُ إلَى قَوْمِهِ ، أَنْ أَقِيْمُوا لِهَولَلاَءِ أَنْصَابَالاً ، وَسَمَّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ قَوْمِ ، أَنْ أَقِيْمُوا لِهَولَلاَءِ أَنْصَابَالاً ، وَسَمَّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ عَرُهِهِ ، أَنْ أَقِيْمُوا لِهَولَلاَءِ أَنْصَابَالاً ، وَسَمَّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ عَرُهُ مِنْ أَقِيْمُوا لِهَولَلاَءِ أَنْصَابَالاً ، وَسَمَّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ عَبْدُوهَا مِنْ دُونِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، لِتَنْتَقِلَ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى العَرَبِ وَكَانَ لِكُلِّ صَنَمٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَامِ ، طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ يَعْبُدُونَهُ مِنْ الله عَزَّ وَجَلَّ .

<sup>(</sup>١) سورة نوح الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الأنصاب: الأصنام.

وَلَمْ يَنْجَحْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ في إِنْقَاذِهِمَ مِمَّا هُمْ فِيْهِ مِنْ ضَلاَلٍ وَطُغْيَانٍ رَغْمَ دَعْوَتِهِ لَهُمْ فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ وَفِي السَّر وَالعَلَنِ، وَبِالتَّرِغِيبِ تَارَةً وَبِالتَّرِهِيْبِ أُخْرَى بَلْ زَادَهُم ذَلِكَ كُفْراً وَضَلاَلاً وَاسْتَمَرُّوا فِي عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَحَاوَلُوا إِيذَاءَهُ وَالإِسَاءَةَ وَضَلاَلاً وَاسْتَمَرُّوا فِي عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَحَاوَلُوا إِيذَاءَهُ وَالإِسَاءَةَ إِلَيْهِ وَخَاصَةً السَّادَةَ الزُّعَمَاءُ مِنْهُمْ الَّذِيْنَ قَالُوا لَهُ:

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ (١) مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ (٢) فَأَجَابَهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ:

يَا قَوم، أَنَا لَسْتُ كَمَا تَزْعُمُونَ، مَا أَنَا إِلاَّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَرْسَلَنِي بِالْهُدَى وَاليَقِيْنِ، لأَنْتشِلَكُمْ مِنْ مُسْتَنْقَعِ العَالَمِيْنَ، لأَنْتشِلَكُمْ مِنْ مُسْتَنْقَعِ الشَّرْكِ وَالْكُورُ وَالْهِدَايَةُ:

﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ "".

وَلَكِنَ قَومَهُ كَابَرُوا واسْتَكبَرُوا وَاسْتَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ نُوحٌ رَسُولاً فَهُوَ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ، يَتَكَلَّمُ كَمَا يَتَكَلَّمُون، وَيَأْكُلُ كَمَا يَتُكلُّمُون، وَاتَّهَمُوا مَنِ اثْبَعَهُ بِالْجُنُون وَخِفَّةِ العَقْلِ، وَلَولاً أَنَّهُمْ يُأْكُلُونَ، وَاتَّهَمُوا مَنِ اثْبَعُوهُ: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىلكَ فَقُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىلكَ

<sup>(</sup>١) المَلأُ: السَّادَةُ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (٦٠).

<sup>(</sup>٣) سورة: الأعراف (٦٢).

إِلَّا بَشِكًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأِي وَمَا زَكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِبِينَ ﴿(١) .

فَهَؤُلاَءِ الَّذَيْنَ النَّبَعُوا نُوْحاً، آمَنوا بِهِ وَصَدَّقُوْهُ مِنْ غَيْر نَظَرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ نَعَمْ، وَكَيْفَ لاَ وَقَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ أَبْلَجَ (٢) ظَاهِرَا وَاضِحَا، وَالحَقُّ الظَّاهِرُ لاَ يَجْتَاجُ إلَى كَثِيْر تَأْمُّلِ وَتَفْكِيْرٍ.

وَهَكَذَا كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَنِ النَّبَعَهُ، فَقَدْ آمَنُوا بِهِ وبِمَا جَاءَ مِنَ الحَقِّ الوَاضِحِ دُوْنَ تَردُّدٍ أَوْ كَثِيرِ تَفْكِيْرٍ وَهَاهُوَ رَسُولُ الله ﷺ، يَقُولُ فِي أَبِيْ بَكْرٍ، رَضِيَ الله عَنْهُ: (مَا دَعَوْتُ أَحَداً إِلَى الإِسْلامِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ كَبُوةٌ (٣) غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَعْثَمْ).

وَلَمْ يَيْأَسْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَلْ صَبَرَ عَلَى أَذَى قَوْمِهِ وَإِنْكَارِهِمْ لِمَا جَاءَ بِهِ وَقَالَ لَهُمْ: يَاقَوْمُ لاَ أُرِيْدُ عَلَى مَا أَدْعُوكُمْ وَإِنْكَارِهِمْ لِمَا جَاءَ بِهِ وَقَالَ لَهُمْ: يَاقَوْمُ لاَ أُرِيْدُ عَلَى مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ حَمْداً وَلاَ شُكُوراً، وَلاَ أُرِيْدُ مَالاً أَوْ جَاهَا، فَهَذَا لَنْ أَطْلُبَهُ إِلَيْهِ حَمْداً وَلاَ شُكُوراً، وَلاَ أُرِيْدُ مَالاً أَوْ جَاهَا، فَهَذَا لَنْ أَطْلُبَهُ إِلاَّ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْ ثُوابُهُ خَيْرٌ لَيْ مِمَّا تُعْطُونَنِي، لاَ أُرِيْدُ سِوى أَنْ تُؤمِنُوا بِمَا يَنْفَعُكُم فِي دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ:

<sup>(</sup>۱) سورة هود(۲۷).

<sup>(</sup>٢) أَبْلُجَ: وَاضِحاً.

<sup>(</sup>٣) كَبْوَةٌ: زَلَّةٌ وَهُنَا وَقْفَةُ تَأَمُّلِ.

﴿ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ (١).

وَطَلَبَ قَوْمُ نُوْحٍ مِنْهُ كَمَا طَلَبَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ، مِنْهُ أَنْ يُطُرُدَ هَوُلاَءِ الضَّعَفَاءَ الفُقراءَ، وَأَنْ يُبْعِدَهُمْ عَنْهُ، حَتَّى يُؤْمِنُوا بِهِ، فَهُمْ سَادَةُ القومِ وَزُعَمَاؤُهُمْ وَأَغْنِيَاؤُهُمْ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ لَهُمْ أَنْ يُجَالِسُوا هَوُلاَءِ الفُقرَاءَ الضَّعَفَاءَ؟. وَيُصْبِحُوا فِي الإِيْمَانَ لَاهُمْ لَوْفَقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَوُلاَءِ الفُقرَاءِ، لَكِنَّ نُوحَا عَلَيْهِ السَّلامُ، لَوَضَ طَلَبَهُمْ وَبَيْنَ هَوُلاَءِ الفُقرَاءِ، لَكِنَّ نُوحَا عَلَيْهِ السَّلامُ، رَفَضَ طَلَبَهُمْ، مُنْكِراً عَلَيْهِمْ شَرْطَهُمْ هَذَا.

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَأَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّتِ أَرَىكُمُ قَوْمًا تَخْهَا وُرَبِهِمْ وَلَكِكِنِّتِ أَرَىكُمُ قَوْمًا تَخْهَا وُرَبِهِمْ وَلَكِكِنِّتِ أَرَىكُمُ قَوْمًا تَخْهَا وُرَبِهِمْ وَلَكِكِنِّ

وَامْتَدَّ الزَّمَنُ وَطَالَ النَّقَاشُ وَالْجِدَالُ، وَمَرَّتْ أَجْيَالٌ وَأَجْيَالٌ، وَالْجِدَالُ، وَمَرَّتْ أَجْيَالٌ وَأَجْيَالٌ، وَالْجِدَالُ، وَمَرَّتْ أَجْيَالٌ وَأَجْيَالٌ، وَرَغْمَ المُدَّةِ الطَّويْلَةِ النَّي عَاشَهَا نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ، يَدْعُو بِهَا قَوْمَهُ وَيُحَاوِلُ إِرْشَادَهُمْ وَهِدَايَتَهُمْ إِلاَّ أَنَّ عَدَدَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ كَانَ قَوْمَهُ وَيُحَاوِلُ إِرْشَادَهُمْ وَهِدَايَتَهُمْ إِلاَّ أَنَّ عَدَدَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ كَانَ قَوْمَهُ وَيُحَادِلُ إِللَّ أَنَّ عَدَدَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ كَانَ قَوْمَهُ جَدًّا. يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ العَزِيْزِ:

﴿ فَلَيِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) سورة: هود(٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة: هود(٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة: العنكبوت (١٤).

فَكَانَ الأَبُ إِذَا بَلَغَ وَلَدُهُ سِنَّ الرُّشْدِ يُوصِيْه أَلاَّ يُؤْمِنَ بِنُوْحٍ مَاعَاشَ فَإِذَا تَزَوَّجَ الْوَلَدُ، وَصَارَ لَهُ أَوْلاَدٌ أَوْصَاهُمْ بِدَوْرِهِ، أَلاَّ يُؤْمِنُوا بِنُوْحٍ مَا عَاشُوا.

#### الطوفان

يَئِس نُوْحٌ عَلَيْهَ السَّلَامُ مِنْ صَلَاحِ قَوْمِهِ وَفَلَاحِهِمْ ، وَأَيْقَنَ أَنَّهُ لَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِمْ بَعْدَ أَنْ أَوْعَلُوا (١) فِي كُفْرِهِمْ وَطُعْيَانِهِمْ، وَأَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ بِهِ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ.

﴿ وَأُوجِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا لَبْتَبِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ (٢).

وَعِنْدَمَا اشْتَدَّ أَذَى قَومِ نُوْحِ لَهُ، وَاسْتَمَرُّوا فِي تَكْذِيْبِهِ دَعَا عَلَيْهِمْ، فَلَبَّى الله دَعُوتَهُ وَأَجَابَهُ إلَى طَلَبِهِ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَيْهِمْ، فَلَبَّى الله دَعُوتَهُ وَأَجَابَهُ إلَى طَلَبِهِ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَ لِنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُحِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَاهُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) أوغلوا: تمادوا.

<sup>(</sup>۲) سورة: هود (۳٦).

<sup>(</sup>٣) سورة: الصافات (٧٥، ٧٦).

وَكَانَ نُوحٌ قَدْ دَعَا عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُهْلِكُهُمُ الله وَلاَ يُبْقِيَ مِنْهُمْ أَحَداً:

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا نَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِلَى الْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ لِيَا لِلْأُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ (١).

وَعِنْدَئِذٍ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نُوْحَاً أَنْ يَصْنَعَ الفُلْكَ (٢): ﴿ وَأَصْنَعِ الفُلْكَ (٢): ﴿ وَأَصْنَعِ الفُلْكَ بِأَعْدُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تَخْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ (٣).

وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوْحٍ، عِنْدَمَا رَأُوهُ يَصْنَعُ السَّفِيْنَةَ العَظيْمَةَ سَخِرُوا مِنْهُ وَأَخَذُوا يَسْتَهْ زِئُونَ بِهِ، فَكَيْفَ سَتَجْرِيْ هَذِهِ السَّفِيْنَة الضَّخْمَةُ؟ وَمَنْ سَيَقْدرُ أَنْ يَدْفَعَها وَعَلى أيِّ مَاءٍ سَتَعُومُ؟.

﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلُما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا ثَيْنَ قَوْمِهِ مَنَ أَلُهُ إِن اللَّهُ قَالَ إِن السَّخُرُولُ مِنْهُ قَالَ إِن السَّخُرُولُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴾ (٤).

وَعِنْدَمَا أَتَمَّ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِنَاءَ السَّفِيْنَةِ الضَّخْمَةِ، أَمَرَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْمِل فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِنَ الحَيَوَانَاتِ،

<sup>(</sup>١) سورة نوح (٢٦، ٢٧). لا تذر: لا تبيّ.

<sup>(</sup>٢) الفلك: السفينة العظيمة.

<sup>(</sup>٣) سورة: هود (٣٧).

<sup>(</sup>٤) سورة: هود (٣٨).

وَبَعْضَ المُأْكُولاتِ لِكَيْ تَبْقَى عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ كَمَا أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِل مَعَهُ أَهْلَهُ، إِلاَّ مَنْ كَانَ كَافَراً، فَأُولَئِكَ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِمُ العْذَابُ، كَمَا أَمْرَهُ أَلاَّ يَحْزَنَ عَلَى مَا سَيَجِلُّ بِأَهْلِهِ الْكَافِرِيْنَ مِنَ العَذَابِ كَمَا أَمْرَهُ أَلاَّ يَحْزَنَ عَلَى مَا سَيَجِلُّ بِأَهْلِهِ الْكَافِرِيْنَ مِنَ العَذَابِ العَظِيْم وَأَلاَ يُرَاجِعَهُ فِيْهِمْ:

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ (١) فَاسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَكِقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمُّ وَلَا تَحْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمُّ وَلَا تَحْطَبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُ مُعْرَقُونَ ﴾ (٢).

وَانْهُمَرَتِ الْأَمْطَارُ الغَزِيْرَةُ بِأَمْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَكَأَنهَا أَفُواهُ القُورَبِ، وَنَبَعَتِ الأَرْضُ مِنْ جَمِيْع جِهَاتِهَا، وَتَلاَطَمَتِ الأَمْوَاجُ القُرَبِ، وَنَبَعَتِ الأَرْضُ مِنْ جَمِيْع جِهَاتِهَا، وَتَلاَطَمَتِ الأَمْوَاجُ وَتَعَالَتْ وَتَعَاظَمَتْ حَتَّى جَاءَتِ المَاءُ عَلَى السَّهْلِ وَالجَبَلِ. يَقُولُ اللهُ تَعَالَى في كِتَابِهِ العَزِيْزِ:

﴿ فَفَنَحْنَا أَبُولَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهُمِرٍ إِنَّ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَى المَّاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ فَذَ قُدِرَ إِنَّ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَبِحِ وَدُسُرٍ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) التنور: المراد به: وجه الأرض تنبع بالماء حتى تنبع التنانير.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون (٢٧).

<sup>(</sup>٣) سورة: القمر (١١، ١٢، ١٣) دُسُر: المسامير.

## نَجَاةً نُوْحٍ والمُؤْمِنِينَ

وَنَجَا نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُؤْمِنِينَ، فَأَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْمدَهُ عَلَى مَا هَيَّأَ لَهُ مِنْ هَذِهِ السَّفِيْنَةِ:

﴿ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ (١) كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ (٢) مَا تَرَكَبُونَ شَي لِلسَّتَوُرا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَيِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ مَرَكِبُونَ شَي لِلسَّتَوُرا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَيِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ مَسْبَحَنَ ٱلّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا حَكُنّا لَهُم مُقْرِنِينَ (٣) شَي وَإِنّا إِلَى رَبّنا لَهُ مُقْرِنِينَ (٣) شَي وَإِنّا إِلَى رَبّنا لَمُ مُقْرِنِينَ (٣) شَي وَإِنّا إِلَى رَبّنا مُنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ (٣) شَي وَإِنّا إِلَى رَبّنا مَنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ (٣) شَي وَإِنّا إِلَى رَبّنا مَنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ (٣) شَي وَإِنّا إِلَى رَبّنا مَنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ (٣) شَي وَإِنّا إِلَى رَبّنا مُنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ (٣) أَنْ اللّهُ مُقَرِنِينَ (٣) أَنْ مُنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ (٣) أَنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ (٣) أَنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ (٣) أَنْ مُنْ لَكُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُقْرِنِينَ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

وَسَارَتِ السَّفِيْنَةُ بِهِمْ تَتَلَاطَمُهَا الأَمْواجُ الهَائِجَةُ، وَتَتَقَاذَفُهَا هُنَا وَهُنَاكَ وَكَانَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ يَدْعُو ربَّه وَيَحْمَدُهُ وَيَشْكُرُهُ وَيَشُكُرُهُ وَيَقُولُ مُخَاطِبَا المُؤْمِنِيْنَ:

﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَـمِ ٱللَّهِ مَعْرِبِهَا وَمُرْسَلَهَا ۖ إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ (٥).

<sup>(</sup>١) الأزواج: الأصناف.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الحيوانات.

<sup>(</sup>٣) مقرنين: مُطيقين.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف الآيات (١٢، ١٣، ١٤). منقلبون: منصرفون.

<sup>(</sup>٥) سورة: هود (٤١).

وَتَذَكَّرَ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ابْنَهُ وَأَنَّى لَهُ أَنْ يَنْسَاهُ، وَكَيْفَ يَنْسَاهُ، وَكَيْفَ يَنْسَاهُ، وَهُوَ الأَبُ الرَّحِيْمُ العَطُوفُ، لِكنَّ «يام» بْنَ نُوْحٍ كَانَ مِنَ الكَافِرِيْنَ الظَّالِمِيْنَ، فَقَدْ خَالفَ أَبَاهُ وَعَقَّهُ، وَلَمْ يَمْتَثِلُ لأَوَامِرِهِ، الكَافِرِيْنَ الظَّالِمِيْنَ، فَقَدْ خَالفَ أَبَاهُ وَعَقَّهُ، وَلَمْ يَمْتَثِلُ لأَوَامِرِهِ، فَلَمْ يَرْكَبِ السَّفِيْنَةَ مَعَ أَبِيْهِ، ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ سَيَنْجُو مِنَ الغَرَقِ إِنْ هُوَ صَعِدَ قِمَّةَ الجَبَلِ. يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَهِى تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجَ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ اَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْهُ وَكَانَ فَعَ الْكَفِرِينَ شَيَّ الْكَفِرِينَ شَيَّ الْكَفِرِينَ شَيَّ الْكَفِرِينَ اللَّهِ الله سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي (١) مِنَ الْمَاءُ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ وَحَالَ يَعْصِمُنِي (١) مِنَ الْمُعْرَقِينَ ﴾ (١) بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ ﴾ (١).

وَغَرِقَ النَّاسُ الْكَفَرَةُ، وَهَلَكُوا وَلَمْ يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وَنْدَيْقٌ وَاحِدٌ مِمَّنْ عَبَدُوا غَيْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ، عِنْدَئِذٍ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، عِنْدَئِذٍ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، عِنْدَئِذٍ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَاليَنَابِيعَ أَنْ تَتُوقَّفَ وَجَلَّ السَّمَاءَ أَنْ تَقِفَ عَنْ سَكْبِ المُطرِ، وَاليَنَابِيعَ أَنْ تَتُوقَّفَ وَتَبْلَعَ مَاءَهَا:

﴿ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا مَا لَهِ وَيَنْسَمَا أَهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ (٣) ٱلْمَا أَهُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ

<sup>(</sup>١) يعصمني: يحميني وينقذني.

<sup>(</sup>٢) سورة: هود (٤٢، ٤٣).

<sup>(</sup>٣) غيض الماء: نقص.

وَاسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ (١) وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ (٢).

ثُمَّ تَسَاءَلَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسَاءَلَةَ اسْتِعْلَامٍ وَاسْتِيضَاحٍ وَقَالَ مُخَاطِبَاً رَبَّهُ: \_ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تُنْقِذَ أَهْلِيْ، وَابْنِي مِنْ أَهْلَيْ وَقَدْ مُخَاطِبَاً رَبَّهُ: \_ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تُنْقِذَ أَهْلِيْ، وَابْنِي مِنْ أَهْلَيْ وَقَدْ غَرِقَ:

وَعِنْدَمَا تُوَقَّفَت السَّمَاءُ وَيَبِسَتِ الأَرْضُ بَعْدَ أَنْ نَضَبَ المَاءُ وَصَارَ مُمْكِناً العَيْشُ عَلَيْهَا وَالاسْتِقْرَارُ فَوْقَهَا وَالسَّعْيُ فَيْ وَصَارَ مُمْكِناً العَيْشُ عَلَيْهَا وَالاسْتِقْرَارُ فَوْقَهَا وَالسَّعْيُ فَيْ مَنَاكِبِهَا، أَمرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نُوحاً عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَهْبِطَ مِنَ السَّفِيْنَة سَاكِبِهَا، أَمرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نُوحاً عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَهْبِطَ مِنَ السَّفِيْنَة سَالِماً مُبَارَكا وَيَعِيْشَ عَلَى الأَرْضِ مَعَ أَوْلاَدِهِ سام أَبِي العَرَبِ وَحَام أَبِي الحَبَشِ وَيَافِثَ أَبِي الرُّوم.

<sup>(</sup>١) الجودي: جبل في منطقة الجزيرة قرب الموصل.

<sup>(</sup>٢) سورة: هود الآية(٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة: المؤمنون (٢٧).

﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَوِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَوِ مِّمَّن مَّعَلَّ وَأُمَّمُ اللهِ مِسَلَوِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَوِ مِّمَّن مَّعَلَّ وَأُمَّمُ اللهُ وَعَلَىٰ أُمَوِ مِّمَّن مَّعَلَ وَأُمَّمُ اللهُ وَعَلَىٰ أُمَوِ مِّمَّن مَّعَلَ وَأُمَّمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

وَهَكَذَا فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَل لأَحَدٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ المُؤْمِنِينَ نَسْلاً وَلاَ عَقِبَاً سِوى نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. فَكُلُّ البُشَرِ المَوْمِنِينَ نَسْلاً وَلاَ عَقِبَاً سِوى نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، يُنْسَبُونَ إلَى أَوْلاَدِ اليَوْمَ مِنْ سَائِرِ أَجْنَاسِ بَنِي آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، يُنْسَبُونَ إلَى أَوْلاَدِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الثَّلاَثَةِ. وَلاَ بُدَّ مِنَ الإِشَارَةِ إلَى أَنَّ مُنْكِرَ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الثَّلاَثَةِ. وَلاَ بُدَّ مِنَ الإِشَارَةِ إلَى أَنَّ مُنْكِرَ حُدُوْثِ الطُّوفَانِ، كَافِرٌ زِنْدِيْقٌ فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الأَدْيَانِ جَمِيْعَا، حُدُوثِ الطُّوفَانِ، وَأَنَّهُ عَمَّ مَا تَنَاقَلَهُ النَّاسُ فِي سَائِرِ الأَزْمَانِ عَلَى الطُّوفَانِ، وَأَنَّهُ عَمَّ جَمِيْعَ البُلْدَانِ.

#### العَبْدُ الشَّكُورُ

هَذَا وَقَدْ وَصَفَ اللهُ تَعَالَى نُوْحاً عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كِتَابِهِ العَزِيْزِ بِالعَبْدِ الشَّكُورِ إذْ قَالَ تَعَالَى:

﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ﴾ (٢).

فَقَدْ كَانَ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْمَدُ الله وَيَشْكُرُهُ عَلَى طَعَامِهِ

<sup>(</sup>۱) سورة هود الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية (٣).

إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَبْد أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أُو يَشْرَبَ الشَّرْبَة فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

وَأَخِيْرَاً يَجْدُرُ بِنَا أَنْ نَذْكُرَ فِي نِهَايَةِ المَطَافِ وَصِيَّةَ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لابْنِهِ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله، ﷺ فِي الحَدِيْثِ الصَّحِيْح:

إِنَّ نَبِي الله نُوْحَاً عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ لابْنِهِ: إِنِّيْ قَاصُّ عَلَيْكَ الوَصِيَّةَ، آمُرُكَ بِاثْنَتَينِ وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْن:

آمُرُك بِلاَ إِله إِلاَّ اللهُ، فَإِنَّ السَّمَواتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لاَ إِله إِلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لاَ إِله إِلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ السَّمَوَات السَّبْعَ والأَرْضِيْنَ السَّبْع كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً ضَمَّتْهُنَّ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ السَّبْع كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً ضَمَّتُهُنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّ بِهَا صِلاَتِ كُلِّ شَيْء وَبِهَا يُرْزِقُ الخَلْقُ.

وَأَنْهَاكَ عَنِ الشَّرْكِ وَالكِبْرِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الشَّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الكِبْرُ... قَالَ: سَفَهُ الحَقّ وَغَمْطُ (١) النَّاس.

<sup>(</sup>١) غمط الناس: استحقارهم.